## الثمن الأول من الحزب السابع و الخمسون

إُللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ تَبَارَكَ أَلْنِكِ بِيَدِهِ إِلْكُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ۞ الذِكَ خَلَقَ أَلْمُوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبُلُوَكُوْ أَيُّكُوْ وَ أَخْسَنُ عَكُمْ وَهُوَأَلْعَزِيزُ أَلْغَفُورٌ ۞ أَلَابِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقاً مَّا تَرِي فِي خَلِق الرَّحْمَانِ مِن تَفُولُتُ فَارْجِعِ اِلبُّصَرَهَلُ تَرِيٰمِن فُطُورِ ۞ شُمَّ اِرْجِعِ البُّصَرَكَةَ تَبَيْنِ يَنقَلِبِ اِلَيُكَ ٱلْبُصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيُّرُ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيِا بِمَصَلِيمَ وَجَعَلْنَهُا رُجُومًا لِلشَّـيَطِينِ وَأَغَتَدُنَا لَهُمْعَذَابَ أَلْسَّعِيّرِ۞ وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِ مُعَذَابُ جَمَنَمَ ۗ وَبِيسَ أَلْمُصِيَّرُ۞ إِذَاۤ ٱلْقُواْفِهَاسِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّهُ تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ أَلْغَيْظِ كُلَّمَآ أَلُقِي فِيهَا فَوَجُ سَأَلْهُ مُخَزَنَئُهَآ أَلْمَ يَاتِكُو نَذِيرُ۞ قَالُواْ بَلِي قَدۡجَآءَ نَانَذِيرُ فَكَذَّبُنَا وَقُلۡنَا مَانَزَّلَ أَللَّهُ مِن شَهُ ۚ إِنَ اَنهُمُ ۗ إِلَّا فِي ضَللِكِيبِّرِ۞ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوُنَعُقِلُ مَاكُنَا فِي أَصْعَبِ السَّعِيرِ ۞ فَاعْنَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسَعُفَا لِأَضْعَبِ السَّعِيرِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَحَنَّشُونَ رَبَّهُ مِ بِالْغَيْبِ لَمُ مُمَّغُ فِرَةٌ وَأَجْ رُكِبِ بُرٌّ ١ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمُوْ ۚ أَوِ إِجْمَرُواْ بِهِ ۗ إِنَّهُ ۗ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ أَكَا يَعُلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَكْخِبَيُّر ٥ هُوَ أَلذِ حَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ ذَ لُولًا فَامُشُوا فِي مَنَاكِمَ اوَكُلُوا مِن رِّزُقِهِ وَإِلَيْهِ إِللَّهُ وُرُّ ۞ ءَامِننُم مَن فِي السَّمَآءِ أَنُ يَحَنْسِفَ بِكُو الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوُرُكَ أُمَامِنهُ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُرُ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٥٠٠ ٥ وَلَقَدُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مِّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ ٥

أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى الطَّلَيْ فَوْقَهُمْ صَلَفَاتِ وَيَقْمِضَنَّ مَا يُسُكُّهُنَّ إِلَّا الْرَمْنُ إِلَّهُ الْمَالِمُ الْمَنْ هَذَا اللهِ هُوجُندُ لَكُو يَنصُرُكُو يِن دُونِ الرَّمَانِ الشَّحْ عَبَصِيرٌ الْمَالَكَ اللهِ عَنُورٍ الْمَن هَذَا اللهِ عَيْرَدُ فَكُورُ إِنَ الْمُسَكَ رِزُقَهُ وَ بِلَ جَنُولُ وَ اَفْنُورٍ الْمَن يَمْنِي عَلَى وَجُهِ عَيْرَ وَالْمَالِ مَنْ اللهِ عَنْرَو وَنَفُورٍ الْمَن يَمْنِي عَلَى وَحَهِ عَيْرَ وَنَعُورُ اللهِ عَنْرَو وَنَعُورُ اللهِ عَلَى صِرَاطِ مَنْسَتَقِيمٌ هَ قُلُ هُو اللهِ اللهِ عَنْرَوا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مِنْ وَالْقَالَمِ وَمَا يَسَطُونِ ۞ مَآ أَنَتَ بِنِعَةِ رَيِّكَ بِحَنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَا وَالْقَالَمِ وَمَا يَسَطُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُونِ عَظِيبِ مِنْ ۞ وَالْفَالَتُ مَنْ وَنِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُونِ عَظِيبِ مِنْ ۞ فَسَنتُبُصِرُ وَيُبُصِرُونَ ۞ بِأَبِيكُو الْمُنْ تَنْفُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعَلَمُ مِنَ ضَلَّ عَن سَلِيدِ وَهُوا عَلَمُ بِالْمُهُ تَدِينٌ ۞ فَلَا تُطِع الْمُنْكَذِينِنٌ ۞ وَدُواْ لَوُ سَيبِيلِهِ وَهُوا عَلَمُ بِالْمُهُ تَدِينٌ ۞ فَلَا تُطِع الْمُنْكَذِينِنٌ ۞ وَدُواْ لَوَ تُدُهِنُ وَنَ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ صَلَّفِ مَهِينٍ ۞ هَمَا ذِ مَشَابَم عَدُونَ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ صَلَّفِ مَهِينٍ ۞ هَمَا ذِ مَشَابَعِيمِ ۞ مَنَاعِ لِلْفَرْنِ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ صَلَّفِ مَهِينٍ ۞ هَمَا إِنَّ مَشَابَعِيمِ ۞ مَنْكَانَ مَنْكُونَ ۞ إِنَّا بَلُونَهُمُ كَالَّ مَلْكِيمُ وَكُولُونَ ۞ إِنَّا بَلُونَهُمُ كَالْمَالُ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُبَلِى عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُبَلَى عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُبَلَى عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُبَلَى عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ مَا الْمُولِ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُبَلَى عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُبَلَى عَلَيْهِ وَالْمَالُونَا الْحَمَالُ الْمَعْتِ الْمُولِ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُبْلَى عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُولِ وَبَيْكُ الْمُولِ وَبَدِينَ ۞ إِذَا الْمَنْ الْمُؤْونَ ۞ إِنَّا بَلُونَهُ مُ كَا بَلُونَا الْحَمَالُ وَبَيْنَ الْمُولِ وَيَعْلَى الْمُولِ وَلَا يَسْتَدَانَهُ وَلَا يَسْتَفَانُونَ هُولَا اللَّهُ وَالْمُولِ وَلَا يَسْتُولُ وَلَا يَسْتَلْمُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُولِ وَلَا يَسْتَلْمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

فَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِفُ مِن رَّبِكَ وَهُمْ نَآمِهُونَ ١٥ فَأَصُبَعَتُ كَالصَّرِيمٌ ١٥ فَنَنَادَوْأُمُصْبِعِينَ ١٥ أَنُ اغُدُواْعَلَىٰ حَرْثِكُمُولُواِن كُنْنُمُ صَرِمِينَ ۞ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ بَتَغَنَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَيۡخُلَنَّهَا ٱلۡيُوۡمَ عَلَيۡكُرُمِّسۡكِينٌ ١٠٠ وَغَدَوۡاْعَلَىٰ حَرُدِ قَادِرِبَنَّ ۞ فَلْتَارَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ۞ بَلۡخَنُ مَحَرُ وِمُونَّ ۞ قَالَ أَوۡسَطُمُمُ ٓ أَلَٰٓ اَقُللَّكُمُ لَوُلَا تُسَبِّحُونٌ ۞ قَالُواْ سُبِحُنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَ عَلَىٰ بَعۡضِ يَتَلَوۡمُونَ ۚ ۞ قَالُواْ يَلُوَيُلَنَآ إِنَّا كُثَّا طَغِينَ ۞ عَسِيٰ رَبُّنَآ أَنُ يُّبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَلِعِبُونَ ۞ كَذَالِكَ أَلْعُذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ أَلَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ بَعُلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْنَتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِ مُجَنَّتِ اِلنَّعِيمِّ ۞ أَفْنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرْمِينٌ ۞ مَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونٌ ۞ أَمُ لَكُو كِنَبُّ فِيهِ تَدُّرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُرُ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمُ لَكُرُهُ أَيُمَانُ عَلَيْنَ بَلْلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ إِلْقِيَـٰمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَحْكُمُونَّ ٣ سَلَهُمُو أَيُّهُمُ بِذَالِكَ زَعِيْمٌ ۞ اَمُّ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآيِهِمُ وَإِن كَانُواْ صَـٰدِ قِينٌ ۞ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقِ وَ يُدُعُونَ إِلَى أَلسُّبُودِ فَلَا يَسَنَطِيعُونَ ۞ خَيْهَ عَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلْةً وُقَدُكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى أَلْسُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ١٠ فَذَرِنِ وَمَنْ يُكَذِّبُ بَهَاذَ الْكَدِيثِ سَنَسُتَدُرِجُهُم مِّنُ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ١٠ وَأَغْلِ لَهُمُ وَ إِنَّ كَيْدِ ٢ مَتِينٌ ١٠ اَمُ تَسَتَالُهُمُ وَ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّ ثُنُقَلُونَ ۞ أَمُّرَعِندَهُمُ ۖ الْغَيْبُ فَهُ مُ يَكُنُبُونَ ۞

## الثَّمَنُ الرابع من الحزب السأبع و الخمسون

فَاصۡبِرۡكِكُمۡ ِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادِيٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۚ ۞ لَّوۡلَآ أَنۡ تَدَارَكُهُۥ نِعَهُ ۗ مِّن رَّبِهِۦ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَمَذْمُوثُمُ۞ فَاجْتَبِيْهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ ومِنَ ٱلصَّلِحِينُّ ۞ وَإِنْ يَّكَادُ الذِينَ كَفَرُواْ لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصِارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ اللَّذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَجَنُونُ ۗ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكٌرٌ لِّلْعَاكَمِينَّ ۞ إُللَّهُ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ أَكْتَاقَّةُ۞مَاأَكْتَاقَّةٌۗ۞وَمَآ أَدُرِيكَمَاأَكُآقَّةٌ ۞ كَذَّبَتُ غَوُدُ وَعَادُا بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا غَوْدُ فَأَهُٰلِكُواْ بِالطَّاغِيَّةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرُصَرٍ عَانِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَبْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى أَلْقَوْمَ فِهَاصَرْعِيْ كَأَنَّهَ مُوْءَ أَعْجَازُ نَخْلِخَاوِيَةٌ ۞ فَهَلَ نَبِى لَهُمُومِّنَ بَاقِيَّةٍ ۞ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن فَبَالَهُ وَالْمُؤْتَفِكُنُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوًا رَسُولَ رَتِهِمْ فَأَخَذَهُمُوٓ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّالَتَاطَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمُ لِفِ إِلْجَارِ بَيْهِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُو تَذَكِرَةَ وَتَعِبَهَآ أَذۡنُ وَعِيَةُ ۚ۞فَإِذَا نُفِخَ فِ إِلصُّورِ نَفْخَةُ وَلِمِدَةٌ ١ وَخُمِلَتِ إِلاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَلِمِدَةً ١ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ أِلْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَّتِ أِلسَّكَاءُ فَهِي يَوْمَمِ ذِ وَاهِبَةً ۞ وَالْمُلَكُ عَلَىٰٓ أَرُجَآءِهَا وَيَحِلُعَرُشَ رَبِّكَ فَوَٰقَهُمْ يَوْمَبِدِ غَسَنِيتُهُ ۞ يَوُمَهِ ذِ نُعُرِّضُونَ لَا تَخُفِيٰ مِنكُرُ خَافِيَةً ۞ فَأَمَّامَنُ اوتِيَ

فَأَمَّا مَنُ اوتِيَ كِتَبْهُ و بِبَمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُ وأكِنَئِيَّةٌ ۞ إِنِّے ظَنَنتُ أَنْيَ مُلْقٍ حِسَابِيَةٌ ۞ فَهُوَفِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا مِمَّا أَسْلَفْتُمْ فِي الْايَّامِ الْخَالِيَّةِ ١ وَأَمَّا مَنُ ۚ اوِتِى كِتَنْبَهُ و بِشِمَالِهِ عِ فَيَقُولُ يَنْكَيْنَنِ لَمُ ۚ اوْتَ كِتَنْبِيَّ ۗ وَلَمَ آدُرِ مَاحِسَابِيَهُ ۞ يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۞ مَآأُغُبِي عَنِّ مَالِيَهُ ۞ هََلَكَ عَنِّے سُلُطَنِيَةٌ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ أَبُحِيمَ صَلُّوهُ اللُّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ إِذْ رَعُهَا سَبَعُونَ ذِ رَاعًا فَاسُلُكُوهٌ ١ إِنَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِّ ۞ فَلَيْسَ لَهُ ۚ الْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِبُمُ ۞ وَلَاطَعَامُ الَّامِنُ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَاكُلُهُ ۗ وَ إِلَّا أَلْخَطِئُونَ ۞ فَكَرَّ أَفْسِمُ عِمَانُبُصِرُونَ ۞ وَمَا لَانُبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ وُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوُلِ شَاعِرِ قِلِيلًا مَّا تُومِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلَا مَّا تَذَّكُّونَ ١٠٠٥ فَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ نَفَوَّ لَكَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَا قَاوِيلِ ١٤ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْمَمِينِ ١٤ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ فَمَامِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ كَجِبْزِينِّ ۞ وَإِنَّهُ ولَنَذُكِرَةُ لِّكُتَّقِينَّ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينٌّ ۞ وَإِنَّهُ و كَحَسُرَةٌ عَلَى ٱلْبَكَفِيْرِينَ ۚ ۞ وَإِنَّهُ وَكَوَيُّ الْيَقِينِّ ۞ فَسَبِحَ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِّ ۞ سَالَسَآيِكُ

إللته التخمز الرّحيب سَالَسَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِللَّكِفِينَ لَيُسَ لَهُ و دَافِعُ ۞ مِّنَ أَلْتُهِ ذِ ﴾ الِلْعَارِجِ ۞ تَعَرُجُ الْمُلَإِكَةُ وَالرَّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وُ خَمُسِينَ أَلُفَ سَنَةً إِنَّ فَاصِّبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ۗ۞ إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرِيهُ فَرِيبًا ۞ بَوَمَّتَكُونُ السَّمَآءُ كَاللَّهُ لِ۞ وَتَكُونُ الْجِجَالُ كَالْعِهْنِ۞ وَلَابِسَّءَٰلُ حِبُّم حَجِبَمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمُّ يَوَدُّ الْمُحُيِّمُ لَوُيَفْتَدِے مِنْعَذَابِ يَوْمَبِذِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ إَلَتِ تُعُوِيهِ ۞ وَمَن فِ إَلَارُضِ جَمِيعَاثُمَّ ؛ نُغِيهِ ۞ كَلَّا ۚ إِنَّهَا لَظِيٰ ۞ نَزَّاعَةُ لِّلشَّبِويٰ ۞ تَدُعُواْمَنَ اَدُبَرَ وَتَوَكِّنَ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعِيِّ ۞ إِنَّ أَلِاسْتَانَخُلِقَ هَلُوعًا۞ إِذَامَسَّهُ · أَلشَّرُّ جَرُوعَا۞وَإِذَامَسَّهُ أَكْنَيُرُمَنُوعًا۞ٳ؆ؖ أَلْمُحَلِّينَ۞ٱلَّذِينَ هُمُعَكَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٠٠ وَالذِينَفِي أَمُولِلْمِمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ ١٠٠ لَلِسَآبِلِ وَالْحَرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّ فَوُنَ بِبَوْمِ إِلَّدِينَ ۞ وَالَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشِّفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَامُونِّ ۞ وَالذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوجِهِمُو ٓ أَوْمَامَلَكَتَ أَيُمَنْهُمُ فَإِنَّهُ مُ عَنِيرُ مَلُومِينٌ ۞ فَمَنِ إِبنَّهَىٰ وَرَآءَ ذَ اللَّ فَأَوْلَإَكَ هُمُ الْعَادُونَّ ۞ وَالَّذِينَ هُمُّ لِأَمَّانَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآيِمُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَإِلَكَ فِي جَنَّكِ مُّكُرِمُونَ ۞ فَمَالِ إلذِينَكَفَرُو أَقِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ۞ عَنِ أَلْمَينِ وَعَنِ أَلشِّمَالِ عِزِينٌ ۞ أَيَطُ مَعُ كُلُّ الْمَهِ مِنْهُ مُ وَ أَنْ تُكُخُلَجَنَّةَ نَعِيمِ ١ كَلَّا إِنَّا خَلَقُنَهُم ِتَمَا يَعُالَمُونَّ ٥

فَلَآ أَقُسِمُ بِرَبِّ الْمُشَرِقِ وَالْمُغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞عَلَىٰٓ أَنْتُبُدِّ لَخَيْرًامِّنُهُمُ وَمَا نَحُنُ عِسَبُوقِبِنَ ۞ فَذَرُهُمْ يَحَوُضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ بَوْمَهُمُ أَلْنِ بُوعَدُونَ ١ عَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ وَإِلَىٰ نَصِّبِ يُوفِضُونَ ١ خَشِعَةً اَبُصَارُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةً ۚ ذَا لِكَ أَلْيَوْمُ الذِكَ كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ إلله الرَّحْمَاز الرَّحِيبِ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِ ۗ أَنَ اَنذِرُ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أَنۡ يَالِبَهُمُ عَذَابُ اَلِبُهُمْ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيْرُمُّ بِينٌ ۞ أَنُ اغَبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغُفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرُكُمْ وَإِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ أَسَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُوَخَّرُ لَوٌ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْثُ قَوْمِ لَيُلاَوَنَهَارًا۞ فَلَمْ يَزِدُ هُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَكُمُ جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمۡ فِي ءَاذَانِهِمۡ وَاسۡتَغۡشَوۡاْثِيَابَهُمُ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اِسْتِكْبَازًا ۞ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ بِحِازًا ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَمُهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَمُمُوء إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمُ وَ إِنَّهُ وَكَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارَا© وَيُمُدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجَعَل لَّكُرُ جَنَّتٍ وَيَجُعَلَ لَكُوْءٍ أَنْهَارًا ﴿ مَّالَكُو لَا نَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ۞ وَقَالُ خَلَقَكُمُ وُ أَطُوارًا ٥

الوتروا

اَلَمْ تَرَوُاْ كَيْفَ خَلَقَ أَلْلَهُ مُسَبِّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمُسَ سِرَاجًا ١٥ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْاَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِبهَا وَيُخْرِجُكُمْ أَهُ إِخْرَاجًا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الكَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلَّا فِجَاجًا ۞ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُواْمَن لَّرَيَزِدُهُ مَالُهُ وُوَلَدُهُ وَإِلَاخَسَارًا اللهُ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَا لِهَنَّكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًّا ﴿ وَقَدَ اَضَلُّوا ۚ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَّا ١٥ صِّمَا خَطِيَّاتِهِمُ وَ أَغُرِقُواْ فَأَذُخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُ مُرِّن دُونِ إِللَّهِ أَنْصَارًا ۗ ۞ وَقَالَ نُوحٌ رُّبِ لَا تَذَرُ عَلَى أَلَارُضِ مِنَ أَلْكِ فِرِبَنَ دَيَّارًا ۞ اِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ مُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا ١ وَبَدِ إغُفِرُ لِهِ وَلِوَ الدِّيَّ وَلِمَا دَخَلَ بَيُنِي مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتُ وَلَا تَزِدِ أَلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۞ قُلُ اوجِيَ